



كانَ أَنَسُ يَلْعَبُ بِكُرَتِهِ الصَّغيرَةِ بِجانِبِ الحَقلِ . وَبَعْدَ فَتْرَةٍ قَصيرَةً تَدَحْرَجَتْ الكُرة للله إلى جانِب إحدى السَّنابِلِ الخَضْراءِ . تَبِعَ أَنَسُ الكُرة لَيُلتَقِطَها، فَسَمِعَ صَوْتاً غَريباً يُناديهِ : انْتَبِهْ يا أَنَسُ . وقَفَ أَنَسُ في ليَلتَقِطَها، فَسَمِعَ صَوْتاً غَريباً يُناديهِ : انْتَبِهْ يا أَنَسُ . وقَفَ أَنَسُ في مكانه مُسْتَغْرِباً وَهُوَ يَقُولُ : ماذا حَصَلَ ؟ فَقَالَتْ لَهُ السَّنْبُلَة : انْتَبِهُ مَا أَنَسُ، إنَّكَ تَدوسُ على السَّنابِل .







۲



اعْتَذَرَ أَنَسٌ، وَأَخَذَ يَمْشي بِحَذَرٍ، وَهُو يَنْظُرُ إلى مَوْقِعِ قَدَمَيْهِ، حَتّى وَجَدَ كُرَتَهُ الصَّغيرَة، فالْتَقَطَها، ثُمَّ عادَ لِيَجْلِسَ إلى جانِبِ السُّنْبُلَةِ التي كانَتْ كُرَتَهُ الصَّغيرَة، فالْتَقَطَها، ثُمَّ عادَ لِيَجْلِسَ إلى جانِبِ السُّنْبُلَةِ التي كانَتْ تُكلِّمُهُ، فقالَ لَها : كَمْ تَبدينَ جَميلَةً أَيَّتُها السُّنْبُلَةُ، وَلكنْ، أَخْبِريني، مِنْ أَيْتُها السُّنْبُلَةُ، وَلكنْ، أَخْبِريني، مِنْ أَيْنَ جِئْتِ إلى هذا الحَقْلِ ؟





قَالَتَ السُّنْبُلَةُ : لَقَدْ زَرَعَنِي أَبُوكَ فِي الْحَقْلِ يا أَنَسُ . فَكَّرَ أَنَسٌ قَليلاً ثُمَّ قَالَت لَهُ : قَالَ : وَلَكنَّ أَبِي لَمْ يَزْرَعْ سَنابِلَ ! ضَحِكَت السُّنْبُلَةُ بِهُدُوء ثُمَّ قَالَت ْ لَهُ : أَنْتَ على حَقِّ يا أَنَسُ، فَأَنَا لَمْ أَكُنْ سُنْبُلَةً كَاملَةً حَينَ زَرَعَني . فقال لها أَنَسٌ على الفَوْرِ : ماذا كُنْت إِذَنْ ؟ فقالَت : كَنْتُ حَبَّةَ قَمْحٍ صَغيرةً في مَخْزَنِ بَيْتَكُمْ . فَأَخَذَ أَنَسٌ يَتَعَجَّبُ وَهُوَ يَقُولُ فِي نَفْسِه : كَيْفَ أَصْبَحَت مَخَرَّن بَيْتَكُمْ . فَأَخَذَ أَنَسٌ يَتَعَجَّبُ وَهُوَ يَقُولُ في نَفْسِه : كَيْفَ أَصْبَحَت مَجَّةُ الْقَمْحِ في مَخْزَنِ بَيْتِنا سُنْبُلَةً خَضْراء ؟!



هُبَّتْ نَسْمَةُ هَواء لَطيفَةٌ، فَتَحرَّكَتْ السُّنْبُلَةُ الْخَضْراء وَالى الأَمامِ قَليلاً، ثُمَّ عادَتْ إلى الخَلْف، فَبَدَت أَكْثَرَ جَمالاً. نَظَرَت السُّنْبُلَة ولى أَنَسٍ فَوَجَدَتْه مُطْرِقاً يَنْتَظِرُ أَنْ تُجيبَه عَنْ سُؤاله، ظَنّاً منه أَنَّها سَمعَتْه . فَهمَت السُّنْبُلَة مُطْرِقاً يَنْتَظِرُ أَنْ تُجيبَه عَنْ سُؤاله، ظَنّاً منه أَنَّها سَمعَتْه . فَهمَت السُّنْبُلَة ما يَدور في ذهنه، فقالَت : عنْدَما اقْتَرَبَ مَوْعِد سُقُوط الأَمْطارِ قامَ أَبوك بِحَرْثِ الأَرْضِ، فَحَفَرَ فيها خُطوطاً مُسْتَقيمة ، وَبَذَرَ رَفيقاتي حَبَّات بِحَرْث الأَرْض ، فَحَفَر فيها خُطوطاً مُسْتَقيمة ، وَبَذَرَ رَفيقاتي حَبَّات القَمْح ، وَبَذَرَني مَعَهُن قَ





سَأَلُ أَنَسُ السُّنْبُلَةَ بِسُرْعَة : وَمَاذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَتَ السُّنْبُلَةُ : سَقَطَتِ الأَمْطَارُ، فَأَصْبَحْتُ وَرَفيقاتي تَحْتَ التُّرابِ . وَكَانَ لَدَيَّ مَخْزُونٌ مَنَ الغَذَاءِ دَاخِلَ قِشْرَتِي، فَلَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ بِالجوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالجوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالجوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالجوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالْجوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِأَنّني أَنْتَفِحُ يَوْم مِنَ الأَيّامِ تَشَقَقَتْ قِشْرَتِي . وَبَعْدَ فَنُرَةً مِنَ الزَّيَامِ تَشَقَقَتْ قِشْرَتِي . وَبَعْدَ فَنُرَةً مِنْ الزَّمَنِ بَرَزَ مِنْ طَرَفِي السُّفْلِيِّ جِذْرٌ صَغيرٌ، كَانَ يَتَجِهُ إلى الْأَسْفُلِي جِذْرٌ صَغيرٌ، كَانَ يَتَجِهُ إلى الأَسْفُلِ، وَيَبْحَثُ عَن المَاءِ في التُرابِ .







سَكَتَتُ السُّنْبُلَةُ قَليلاً، وَأَخَذَتْ تَنْظُرُ إِلَى أَنَسٍ الَّذي قالَ لَها على الفَوْرِ:

وَمَاذَا جَرَى لَكَ بَعْدُ ذَلَكَ ؟

اسْتَوَت السُّنْبُلَةُ واقِفَةً ثُمَّ قالَتْ : وَبَعْدَ فَتْرَةٍ أَصْبَحَ لِي سَاقٌ خَضْراء، أَخَذَت ْ تَنْمو إلى الأَعْلى فَوْقَ سَطْحِ التُّرابِ، ثُمَّ نَمَت لي أَوْراق خَضْراء طَخَذَت ْ تَنْمو إلى الأَعْلى فَوْقَ سَطْحِ التُّرابِ، ثُمَّ نَمَت لي أَوْراق خَضْراء صَغيرَة ، ظَلَّت ْ تَكْبُرُ وَتَكْبُرُ، حتى أَصْبَحَت سُنْبُلَة ، كَمَا تَرانى الْيَوْمَ .







قَالَ أَنَسٌ : إِذَنْ كُلُّنا نَكْبُرُ كما تَكْبُرينَ . فقالَت السُّنْبُلَةُ : نَعَمْ، كَلُّنا

نَكْبُرُ، وَسَوْفَ تَكْبُرُ أَنْتَ، وَتُصبِحُ رَجُلاً يا أَنسُ، أَلَيْسَ كَذلكَ ؟ فقالَ

أَنَسٌ : بَلَى، سَوْفَ أُصْبِحُ رَجُلاً كبيراً وَقَوِيّاً مِثْلَ أبي .



قَالَت السُّنْبُلَةُ : وَلَكُنَّنِي لَنْ أَبْقى سُنْبُلَةً خَضْراءَ يا أَنَسُ .

فَقَالَ أَنَسٌ : ماذا تُصبِحينَ إِذَنْ ؟

فَقَالَت السُّنْبُلَةُ : سَيُصْبِحُ لَوْنِي أَصْفَرَ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ، وَخاصَّةً

عِنْدَمَا يَقْتَرِبُ مَوْسِمُ الْحَصادِ.



9



نَظَرَ أَنَسُ إِلَى السُّنْبُلَةِ بِاسْتِغْرابٍ ثُمَّ قالَ : وَلَكنَّني لَنْ أَكُونَ هُنا في الطَّيْفِ، وَسَوْفَ أَقْضي الإِجازَةَ عِنْدَ عَمِّي في المدينة . ولكنْ، لا بُدَّ لي الصَّيْفِ، وَسَوْفَ أَقْضي الإِجازَةَ عِنْدَ عَمِّي في المدينة . ولكنْ، لا بُدَّ لي أَنْ أُودِّعَكِ أَيَّتُها السُّنْبُلَةُ الجَميلَةُ، ثُمَّ أَخَذَ كُرَتَهُ وَهُوَ يقولُ : وَداعاً، إلى اللّقاء .



١.



وَعِنْدَما حانَ مَوسِمُ الحَصادِ في الصَّيْفِ، وأَصْبَحَت سَنابِلُ القَمْحِ صَفْراءَ، حَضَرَ والدُ أَنَسٍ ووالدَّتُهُ وأُخْتُهُ إلى الحَقْلِ، وأَخَذُوا يُراقِبونَ الحَصَّادة الحَديثَة وَهِي تحصدُ السَّنابِلَ، نَظَرَت أُخْت أَنَسٍ إلى أكوامِ السَّنابِلِ وَهِي تقولُ: لَوْ كَانَ أَنَسٌ هُنَا لَسُرَّ بِمَنْظَرِ حَصادِ السَّنابِلِ الجَميلَةِ.





ثُمّ نَقَلَتْ سَيّارَةٌ كَبيرَةٌ السَّنابِلَ المَحْصودَةَ إلى البيادِرِ، وأَحْضَرَ رَجُلٌ أَ

( الدَّرَّاسَةَ ) فَدَرسوا السَّنابِلَ، فَتَجَمَّعَ القَشُّ في جِهَةٍ، وَحَبَّاتُ القَمْحِ في

جِهَةٍ أُخْرَى، وَقَامَ الوالِدُ تُعاوِنُهُ زَوْجَتُهُ وَبِنْتُهُ بِتَعْبِئَةِ القَمْحِ في أَكْياسٍ كَبيرَةٍ.









17



حَملَ والدُ أَنسِ القَمْحَ وأَخَذَهُ إلى الطّاحونَةِ، الّتي قَامَتْ بِطَحْنِهِ، فَأَصْبَحَتْ حَبّاتُ القَمْحِ دَقيقاً ناعِماً . ثُمَّ قامَ العامِلُ بِتَعْبِئَتِهِ في أَكْياسٍ كَبيرَةٍ، وَعادَ بِهِ والدُ أَنسِ إلى البيت .







أَخَذَتْ والدَةُ أَنس بَعْضَ الدَّقيقِ ( الطَّحينِ )، وَخَلَطَتْ مَعَهُ قَليلاً مِن الخَميرَةِ، وَعَجَنَتْ ذلك، فَتَكُوَّنَ مِنْهُ الماءِ، ثُمَّ أَضافَتْ إِلَيْهِ قَليلاً مِن الخَميرَةِ، وَعَجَنَتْ ذلك، فَتَكُوَّنَ مِنْهُ عَجِينٌ طَرِيٌّ، وَبَعْدَ عِدَّة ساعات قامَتْ والدَةُ أَنس بِتَقْطيعِ العَجِينِ إلى قطع دائريَّةٍ، ثُمَّ قامَتْ بِفَرْدِ تلكَ القِطعِ، وأَدْخَلَتْها إلى الفُرْنِ، فَأَصْبَحَ العَجِينُ خُبْزاً ساخنا شَهياً.







نادَت أُخْت أُنس والدَتها وقالَت : هَلْ تَسْمَحِينَ لِي يا أُمِّي بِصنْعِ كَعْكَة لأنس الذي سَيَعود للى بَيْتنا اليَوْم ؟ فقالَت لَها أُمُّها : أَحْسَنْت، هذه فكْرَة لَطيفة . فَأَخَذَت بَعْضَ الدَّقيق، وأَحْضَرَت البَيْضَ والزُّبْدَة والحليب، وصَنَعت كَعْكَة لَذيذة ، وما إِن انْتَهَت مِنْ صنْعها حَتّى دَخَلَ أنس وَهُو يَقُول : إِنِّي أَشُمُّ رائِحة رائعة .



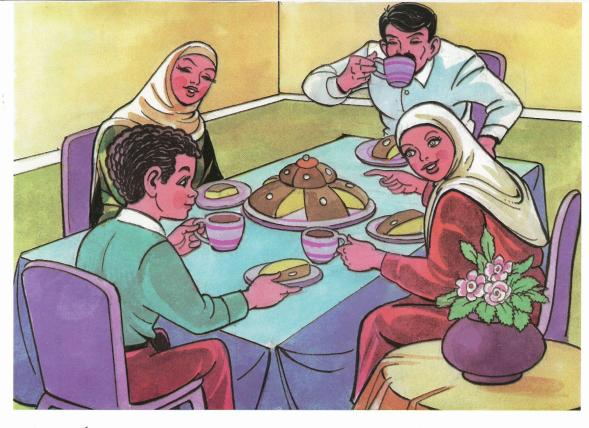

جَلَسَتْ العائِلَةُ لِتَناوُلِ الكَعْكَةِ مَعَ الشَّايِ السَّاخِنِ . وَفَجْأَةً تَذَكَّرَ أَنَسٌ

السُّنْبُلَةَ الْخَصْراءَ، فَقَصَّ على الأنسرةِ ما حَدَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَها ثُمَّ قالَ : ماذا

فَعَلْتُمْ بِالسَّنابِلِ التي كانت في الحَقْلِ ؟ فَضَحِكوا جَميعاً وَقالَت أُخْتُهُ :

إِنَّها في الكَعْكَةِ الَّتِي تَأْكُلُها يا أَنَسُ .

